

حَدِيقَةُ الطِّفْلِ

## أرض الأحدار

بعد المراهيم وزرا

متنزذالطِ عالِنشر \* مصت

مكت بمصير ٣ شارع كامِل صِدْق (الفَجَالَة) بالقَاهِرَة في من والحديثة ، تسبية وحقة ، وجد وفحكاهة ، وعلى متسسوة ، وجيئة - وخيال ، بن المشيد يحن إليماني واليماني التأثيم عن الأموا وخلف الشير والأر , وكلى ودوة منس الأموا طيدة عطرة ، ولكل ممسرة بالى وعلوق ، ولكن تحييه الغن ، وتتر بالمبسين ، وقد تويت لها مواليفوعات والمعالية ، والمناس مغالاتي، مرسى المعة إلى المنابع على والمناسبة ، والمناسبة المناطقة

ثم تراسا أسيد نك شد بالإنراع الأثم و فأرز كل سخا بالل التسوير و من المراس و في هذا الصورة التسوير و المراس و التسوير و التسوي

في جُمْهُو رَبَّةِ مَالِي ، وَهِيَ إِحْدَى الْجُمْهُورِيَانِ الَّتِي تَفَخُّ عَلَى نَهْدِ النَّيْعِجَرِ ، نَزَلَ الْمُهَنَّدِسُ الْعَرَلَيُّ « جَمَالٌ ، . وَكَانَتِ الْجُمْهُورِيَّةُ الْعَرَبِيَّةُ الْمُنْجَدَةُ فَدُ أَرْسَلُنْهُ إِلَى مَالِي ، نَلِبْيَةً لِطَلَب مُكُومَنِها ؛ لِبَبْحَتَ عَدَ داً مِنَ الْشُرُوعَانِ الصِّناعَيَّةِ ٱلكَبِيرَةِ ، الِّنِي نَنْوِي الْكَكُومَةُ لَيْفِيذَهَا ، وَلِا نَأْفُنُ عَلَيْهَا الْمُهَنَّدِسِينَ الْأُورُونِيِّينَ ، الَّذِينَ بَخُدُمُونَ الاَسْلَعَارَ وَلَا يُنَفَّذُ وَنَ مِنَ الْأَعْمَالِ إِلَّا مَا فِيهِ النَّفْعُ الْخَالِصُ لَهُمْ وَلِللَّهِ هِمْ ١١ عَرَفَ جَمَالٌ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ خِدْمَة هَذِه الْجُمُهُورَيَةِ النَّاشِئَةِ، وَانْنَفَعَ بِالنَّوْجِبِهَانِ وَالنَّعْلِيمَانِ الِّنِي نَلَقًاها فِي الْعَاهِرَ فِي قَبْلَ سَفَرِهِ ؟ فَأَخْلُصَ فِي

خِدْمَيْهِ ، وَوَصَلَ اللَّيْنَ إِللَّهَادِ فِي الْبَحْفِ
وَالدّرَاسَةِ . رَأَشْرَكَ مَمَهُ أَنَاءَ الْبِادِدِ الْوَطْمِيْتِين فِي الذّرَسِ ، وَاَخْلَمَهُمْ عَلَى كُلِّ كِمِدَةٍ وَصَغِيرَةٍ فِي عَلِدٍ ، قَرَدَ اطْمِشَاءُهُمْ إِلَيْدٍ ، وَإِعْجَابُهُمْ وِدِ، وَمَوْلًا أَنَّ الْعَالِمِرَةَ رَصْدَما هِي الَّذِي عَلَيْمُمْ وِدِ،

وَتُحِيَّهُمْ ، وَتَنَمَنَّى أَنْ يُصْبِحُوا قُوَّةً إِفْرِيقتَةً كُمْرَةً ، لَقِتُ أَمَامَ الدُّولِ الظَّالِكَةِ ، الَّتِّي تُعَاوِلُ أَنْ تُعَمِّلُمَ كُلُّ دَوْلَةِ فَالْشِئَةِ ، وَأَنْ نُعَطِّلَ لَشَاطَهَا ، وَنُعُوِّقَ سَيْرِهَا إِلَى ٱلْأَمَامِ ! ! 111

الْنَفِّكِ الْقُلُوبُ حَوْلَ الْمُهَنَّدِسِ جَمَالٍ ، وَوُجِّهَنْ إِلَهُ الدَّعُواتُ مِنَ ٱلْأَسُرِ الْمُخْذَلِفَةِ ،

وَالْهَبْنَاكِ الرَّسْمِيَّةِ ، وَمِنْ مُعَاوِنِيهِ وَمُسَاعِدِيهِ في الْعَمَل . . وَكَانَ هُوَ سَعِيدًا كُلُّ السَّعَادَة بِهِذَا النَّفْديسِ، وَهَذَا الْحُتِّ وَالاَخْتُرامِ !! وَفِي أَحَد أَيًّام رَاحَتِهِ ، لَبِّي دُعْوَةً صَدِيقِهِ مَمَادُو إِلَىٰ رُهْمَةٍ فِي نَهْرِ النَّيْجَرِ ، الَّذِي بَخُلُرِقُ جُمْهُورَيَّةَ مَالِي ، مِنَ الْجَنُوبِ الْغَرْدِ إِلَى الشَّمَالِ الشُّرْقِ ، وَيُرْوِي فِنِهَا أَرْضًا كَثِيرَةً . . وَكَانَ مَمَادُو قَدِ اسْتَعَدَّ لِهَذِهِ النَّزُهُ فِي مَنْ قَبْلُ؛ فَجَهَّزَ زَوْرَ قَا جَمِيلًا ، مَصْنُوعًا مِن خَشَبِ الْبِكَابُوّابِ ، الَّذِي نَنْبُتُ أَشْجَارُهُ بِكُثْرَةٍ فِي عَابَانِ إِفْرِيقِيَّةً ، وَجِنَاسَّةِ عَابَاتُ إِفْرِيقِيَّةَ ٱلْغَرْبِيَّةِ ، الَّذِي مِنْهَا جُمْهُورِيَّةُ مَالِي . . وَهِيَ أَشْجَارُ ذَاكُ خَشَب

مَنْهِن ، وَضَعْظُمَةٍ هَائُلَةٍ ، لَايُمَاثُلُهَا فِيهِكَا

## شَخُ آخَرُ ١١

رَكِمِ الزَّوْرَقَ ، وَلَشَرَأَحَدُ الْنَالَاَحَبُنِ شِرَاعَهُ، وَأَمْسَكَ الْلَخْرُ دَفَّنَهُ ، مُوَجِّها إِيَّاهُ حَيْثُ يُرِيدُ

. 93 [ -وَكَانَتُ أَعْيِنُهُمْ نَرَى الْمِرَاعِيَ تَمْتَدُ إِلَى

مُسَافَاتٍ بَعِيدَةٍ عَلَى ضِفَّتَى النَّهْرِ ، وَقُلْعَانَ

الْمَاشِبَةِ تَمْنُحُ هُمَا وَهُمَاكُ بَيْنَ الْمَرَاعِي ، وَقَدْ نَلُوَّنَتُ أَرْجُلُها وَظُهُورُها فِي بَعْضِ الْمُنَاطِنِ بلَوْنِ اللَّهُ عَبِّهِ الْأَحْمَرِ.

أَطَالُ جَمَالُ النَّظَرَ إِلَى هَذِهِ الْفُطْعَانِ ،

وَهَذِهِ اللَّزَّبَةِ الْحَمْرَاءِ ثُمَّ فَالَ بَعْدَ لَفُكِيرِ : \_ مَاأَغْنَىٰ بِلَادَكُهُ بِأَصِدِبِقِي مَمَادُو!! إِنَّ مُسْنَقْبَالًا عَظِيمًا بَنْنَظِرُهَا !! وَكَانَ مِمَادُو قَدْ تَعَلَّمَ فِي إِحْدَى الْمُدَادِسِ

الْفِلِيلَةِ الَّذِي أَنْشَأَتُهَا فَرَنْسَا فِي بِلَادِهِ مِنْ قَبْلُ..

وَكَانَتُ هَذِهِ الْمُدَارِسُ لَنَعَمَّدُأَنْ نُعَلِّمُ لَلَامِيدُهَا

أَنَّ وَطَنَّهُمْ فَفِيرٌ ، وَأَنَّهُ لَايَصْلُحُ لِصِنَاعَةِ ،

وَأَنَّ الْمُرَّاعِيَ هِيَ كُلُّ شَرْوَةٍ يَمْلِكُونَهَا . . حَتَّى

أَشْجَادُ الْعَاكِبَانِ ، كَانُوا يُعَلِّمُونَهُمُ أَنَّ خَشَبَهَا

أَرْدَأُ أَنْوَاعِ الْخَشَبِ، وَأَنَّهُ لَايُمْكِنُ أَنْ لَيُسْنَخْدُمُ

فِ شَيْءٍ عَابُرِ الْوَقُودِ !! كَانُوا بَيْنَاتُمُونَهُمْ هَذَا ۥ لِيُغْفِئدُوهُمُ الشَّقَةَ

بأرضيه ويأنشيه ، كماكان الإنجابين يتأثرن المضربين أن بَادَهُم وزرائعٌ ، وأنَّ الشناعَة لاَيْكُنُ أنْ نَشَعَتَ فِي مِضْرَ ، لِأَشْهَا طَلِينَةٌ مِنَ الشَّادِنِ ، وَعِنَاسَّةِ الْفَحْمُ وَالْحَوِيدُ ، اللَّذَانِ تَعْنَيْدُ عَلَيْهِمَنا كُلُّ صِنَاعَةٍ ، أوقد طَلْهَر الْآنَ مَكْرُهُمْ وَمَنِدَامُهُمْ!!

سَمِعَ مَمَادُو كَلَادَ الْمُهَنَّدِسِ جَمَالٍ فَأَشَرَقَ وَجُهُهُ ، وَقَالَ بِعَرْجَةٍ ظَاهِدَوْ :

إِنَّكَ يَاصِدِ بِهِي مُنْذُ خَلَتْ بَبُنَنَا ، مَلَأْتُ نَفُوسَنَا أَمَلاً في حَيَانِ كُرْسَةٍ .. فَمَاذَا رَأَيْتَ الْآنَ فِي أَرْضِيناً وَمَسَمَاثُناً ؟! فَا بُنَسَمَ جَمَالٌ وَأَسْارَ إِلَى النُّرْبَافِ الْحَمْرَاءِ وَفَالَ: \_ إِنَّ تُزَابَكُمْ ذَهَبُ يَامَمَادُو !! بَلْ أَغْلَىمِنَ الذَّهَبِ !! أَنْهُ رِى مِتْمَ لَتَكُوَّنُ تُـرُبُتُكُمُ

الْمُمَّرَاءُ ؟! إِنَّهَا مِنْ مَمْدِنِ الْمُدِيدِ فِي صُوتَةٍ مِنْ صُورِهِ الْمُنْدَّدُوْ . . وَلَيْنَ عَلَيْكُوْ إِلاَّ أَنْ تَسْتَقِلْكُوا مَسَافِطًا لِلْبَاءِ فِي هَذَا النَّهُورُ ، عِنْدَكُلُّ

شَلَا إِن مِنْ شَلَا لَانِهِ الْكَيْدِيرَةِ لِهِ الْمُنْ لِمُ الْمُعَالِينَ الْمُنْ الْمُؤْمِدَةِ الْمُنْ الْمُ



وأشار إلى التربة الحمراء وقال . . ص

نَوْلِيدِ الْكُهْرَا ، لتُدِيرَ مَصَانِعَ الْكِدِيد ، وَبِهَذَا نُصْبِحُونَ بَعْدَ زَمَن فَلِيلٍ ، مِنَ الدُّوَلِ البَّي تُصَدِّرُ الصُّلُبَ ، وَلَشَّنَهِرُ بِالصِّنَاعَاتِ الثَّفِيلَةِ !! نَعَجَّبُ مَمَادُو مِمَّاسَمِعَ، وَقَالَ بِحَبْرَةٍ: \_ وَكَيْفَ عَفَلَتُ فَرَلْسَا عَنْ هَذِهِ الْحَسْقَةِ ؟ وَلِمَاذَا لَوْ نُنْشِئُ الْمَصَافِعُ الَّذِي لَسْنَغِلُّ هَذَا الْحُدِيدَ يَاأَنِحِي ؟ ! لَقَدْ كَانَتْ لَسْلَغِلُّ زَبْتَ النَّخِيلِ، وَنَنْقُلُ الْفُولَ السُّودَانِيَّ إِلَى مَصَانِعِهَا ، وَتَحْمِلُ جُلُودَ الْمَيْوَانَانِ إِلَى بِالْادِهَا . . وَكَانَكُ نَنْفُلُ غَلَّانِ الزِّرَاعَةِ وَالْمَرَامِي ، وَلَا نَتْرُكُ لَنَا مِنْهَا إِلَّا

الْفُلِيلَ . . وَكَانَ تُرَابُنَا خَبْرًا لَهَا مِنْ هَذَاكُلِّهِ !! . ثُمَّ نَنْتَهَ لِشَيْءٍ فَفَالَ بَعْدَأَنُ نَنَفَّسَ نَفَسًا \_ ٱلْحُذُ لِللَّهِ !! لَقَدْ عَمِيَكْ أَعْبُرُهُمْ عَنْ هَذَا

الْخَبْرِ الْكَثِيرِ ، الَّذِي تَحْفَظُهُ نُرْبَتُنَا الْعَالِيَةُ ،

لْشَيْغَالَهُ لِأَنْفُسِنَا وَأَبْنَاتُنَا الْآنَ ، بَعْدَ أَنْ تَحَرَّدُناً وَيَنْكُنَا اسْنَقَالَالَكَا!!

فَأَيْنُسَمَ جَمَالٌ ابْنِسَامَةً أُخْرَى وَفَالَ :

\_ لَا يَاصَدِيقِي !! إِنَّ أَعْبُنَهُمْ لَوْ نَعْمُ عَنْ

تُوَيَئِكُمُ كُمَا نَقُولُ ، وَلَكِنَهُمُ كَانُوامِثْلُ غَيْرِهِمْ

مِنَ الْلُسُتَعْبِم بِنَ الْأُورُوبَّيِّبَانَ ، يَعْرِفُونَ كُلَّ شِبْرٍ فِي أَرْضِ إِفْرِيفِيَّةَ الَّذِي يَسْتَعْمِرُونَهَا وَلِسُنْغَلَّوْنَهَا.. وَكَانُوا يَعْنَقِدُونَ أَنَّهُمْ سَبَيْغُونَ أَصْحَابَ السِّبَادَةِ في قَارَّيْنَا مِثَانِ السِّنِينَ ، وَلَهَذَا كَانُوايَضِعُونَ الْخُطَطُ الْمُنْظَمَّةَ لِلاِسْنِغْاكَ لِ الطَّلِوِيلِ الْبَطِيءِوَ... كَانَ الْمُهُنْدِسُ جَمَالُ يُريدُ أَنْ لَيْتُتِيِّرَ فِي حَدِبتِهِ عَنْ مَسَاوِئُ الْاسْنِعْ إِرِ الْأُورُوبِيِّ فِي إِفْرِيفِيَّةَ ، وَعَنِ الْمُسْنَقْبَلِ الْمُشْرِقِ الَّذِي يَنْتَظِكُ كُلُّ بَالَدِمِنِ لِلادِهَا الْنَايِهِضَهِ ، وَلَكِنَهُ لَاحَظَأَنَّ الْمَالَّعَيْن لَمْ بَكُنْفِيَا بِالشِّرَاعِ ، بَلْ أَمْسَكَا الْمَجَادِبِفَ فَجْأَةً ،

وَرَاحًا يُفَدُّ فَانِ المُنْرَعَةِ فَاتَّفَةٍ ، وَلَمْنَاطِ عَجِيبٍ ، وَقَدْ بَدَا عَلَيْهِمَا رُعْبٌ وَفَزَعٌ وَاضْطِرَاكِ !!

فَخُبِّلَ إِلَبُّهِ أَنَّ الزَّوْرَقَ بَنْعَرَّضُ لِخَطِّر عَاصِفَةٍ مِنَ الْعَوَاصِفِ ، مَعَ أَنَّ النَّهْنَ كَانَ هَادِئًا سَاكِنًا ،

وَالْهَوَاءَ كَانَ نَصِيمًا لَبُنَّا ؛ فَنَظَرَ إِلَى مَمَادُمُو مُسْنِفُهِماً !!

\_ لَانْخَفُ يَاصَدِيقِي ۽ فَلَيْسَ فِي الْأَمْرِمَا يُخِبِفُ!! وَأَشَادَ إِلَىٰ مِسَاحَةٍ كَدِيْرَةٍ عَلَىٰجَانِبِ النَّهْرِ وَفَالَ:

فَأَغْرَقَ مَمَادُو فِي الضَّحِكِ ، وَفَالَ لِجْمَالَ .

\_ أَنْظُونُ !! إِنَّهُمَا مُنْزَعِجَانِ مِنْ هَذِهِ الْأَرْضِ !! نَظَرَ جَمَالٌ حَنْثُ أَشَارَ مَمَادُهِ بِبَدِهِ ، فَرَأَى قِطْعَةَ أَرْضِ مُسْنَطِيبَاةَ الشَّكُل ، يُحِيطُ بِهَا الْرَاعِي، وَتَكْنَنَفُهَا حُقُولُ الْفُولِ السُّودَانِيِّ ، وَلَكِنَهَا كَانَكُ مُجْدِبَهُ ۗ مُفْفِرَةً ، وَقَدْ نَنَا ثَرَتْ فَوْقَهَا أَعُوَادُ الْذَرَةِ الْجَافَّةِ ، اللَّهِ مَضَى عَلَيْهَا في مَوْضِعِهَا سِنُونَ وَسِنُونِ!! وَمَعَ ذَكَاءِ جَمَالِ ، لَوْ بَغِنْهُمُ شَبْنًا مِمَّا فَصَدَهُ مُمادُون فَفَالَ لَهُ : \_ لَفَدْ أَوْقَعْنَنِي يَاصَدِ بِقِي فِي حَيْرَ فِي أَمْشَـةً

وَ أَنْكُى ءِ إِذْ أَنَّنِي لَمْ أَرَ شَيْئًا لِيَسْنَهُ عَى اضْطِرَاكِ

هَذَبْنِ الْمُلَاَّحَيْنِ !! · فَضَحِكَ مَمَادُو ضِحَكَةً أُخْرَى ، وَأَشَارَ الِيَ

أَكْتِ الْمُلَدُّحَيْنِ وَقَالَ : \_ أَخْبِرْءُ بَاأَمَاجِي عَنْ سَبَبِ اضْطِرَا بِالصَّ

نَفُساً مُرجًا :

وَخُوْفِاتَ !! . وَكَانَ الزَّوْرَقُ فِي هَذِهِ اللَّحْظَةِ فَدِاجُتَارَ

الْأَرْضَ الْجُدُنْبَاءَ ، وَهَدَأَتُ حَرَكُنُهُ فَلَمَادً ،

لِأُنَّ الْمُلَاَّحَيْنِ تَرَكَأَ النَّجْدِيفَ وَعَاداً إِلْمَ

مَكَانَبُهُمَا . . فَفَالَ أَمَاجِي وَهُوَ بِذُنَفَسُرُ

\_ الْحَدُّ لِللهِ !! لَهْدِ الْجَنَّزُنَا ٱلْأَرْضَ الْمُلَعُهُ لَهُ إستلام !! وَعِنْدَ ثَهِ أَدْرَكَ جَمَالُ أَنَّ لِهَذِهِ الْأَرْضِ قِصَّهَ ۚ ، فَزَادَ شَوْقُهُ إِلَى مَعْرِفَنِهَا ، وَأَرَادَ أَنْ بَحْمِلَ أَمَاجِى عَلَى حِكَابِنِهَا ، فَمَالُ لَهُ : \_ يَاأُخِي . . لَيْسَ فِي إِفْرِبِفِيَّةَ ٱلْأَنَ أَرْضُ مَلْعُونَةٌ . . إِنَّ كُلُّ شِبْرِ فِي أَرْضِهَا أَصْبَحَ مُفَدَّسًا حِينَمَا رَجَعَتْ أَرْضُهَا مِلْكًا خَالِمِهًا لْأَمْنَا تُهَا الْأَخْرَارِ . . رُتِّمَا كَانَتْ فِيهَا أَرْثُهُ مَلْعُونَةٌ فِيمَا مَضَى ، عِنْدَ مَا كَانَ الْأُورُوبِّيَّةُ إِنَّ عُنْلَوُهُا وَهُمْتَعْبُرُفَا) لِأَنَّ لَعْنَةَ المَتَمَاءِ نَفْزِلُ عَلَى كُلِّ مِلَهِ بِرَضَى أَبْنَاؤُهُ أَنْ يَظُلُّ خَاضِعًا لِلاسْلْعُهَادِ !! وَهُنَا فَالَ أَمَاجِي بِسَذَاجِةٍ فِطْبِرَ بَاتٍ : الْأَرْضُ مَلْعُونَة تَحَ لِأَنْهَا لَبْسَتْ مِلْكًا لِأَيْنَاءِ مِالَى ،

وَإِنَّمَا هِيَ مِلْكُ لِلْجِينَارُو!! وَزَادَ اضْطِرَابُهُ وَخَوْفُهُ ، وَقَالَ بِفَزَعِ مَابَعُدُهُ

فَزُعُ :

الاستُمَ الْمُحْيِفَ الْمُرْعِبَ !!

أَوْه يَاسَيِّدِي !! لَفَدْ جَعَلْنَنَ أَنْطِؤُ هَذَا

تَرَكَهُ جَمَالٌ فِي فَزَعِهِ ، وَاتَّجَهَ إِلَى مَمَا دُو وَقَالَ لَـهُ : \_ مَاهَذَا الْجِينَارُو الَّذِي أَزْعَجَ صَدِيقَتَ الشُّجَاعُ ؟! وَقَدْلَ أَنْ بُجِيبَ مَمَادُ و ، صَاحَ أَمَاجِي بِنُوسَّلُ: \_ أَرْجُوكَ بِكُسَيِّدِي الْمُهَنْدِسَ أَلَاَ تَلَأَكُو هَذَا الْإِسْمَ بلِسَا نِكَ !! إِنَّى أَخَافُ أَنْ بُصِبِبَكَ شُرُّهُ الْخَطِيرُ، وَأَنْكَ أَغْلَى عَلَيْنَا مِنْ أَنْفُسِنَا !! اِبْنَسَتَم مَمَادُو ابْنِسَامَةً كَشَفَتْ أَسْنَانُهُ ذَاتَ الْبِيَاضِ النَّاصِعِ ، وَقَالَ لِجْمَالٍ :

بَعِيدٍ ، وَقَدْ لَشَأْنَا خَنُن وَآبَاؤُنَا نَعْنَقِتُه هَذَاالِاعْنِفَادَ، وَلَا يُسْنَطِيعُ وَاحِنَّهُ مِنَا أَنْ بَسْتَغِلَّ هَذَا الْحَقُّلُٱلْكَبِيرَ الْمُمُنَّكَ عَلَى النَّهْدِ ، خَوْفَ أَنْ يُصِيبَهُ ضَرَرٌ وَشَرُّوْ!! فَتَالَ جَمَالٌ وَهُوَ لَا يُغْنِيعَجَبَهُ وَدَهْشَلَهُ : \_ إِنَّكُمُ بِمَا أَخِى لَمْ تَرْهَبُوا مَدَافِعَ الْغَرَلْشِبِّينَ وَطَاثُوانِهُم، فَكِيْفُ لَرُهُمُونَ الْجِينَارُو ؟! وَنَعَمَّدَأَنَّ بُرُفَعَ صَوْتَهُ ، وَيُبْرِزَكُلُّ حَرْفٍ مِنْ

حُرُوفِ كَالِمِئَةِ الْجِبِنَادُو ﴾ لِيُؤَكَّنَا لَهُمُ أَنَّهُ غَيْرُ خَامِّنِ ، وَأَنَّ الْجِينَادُو لَلْيَسَلُهُ وَجُودًا فِي هَذَاالْمُعْمِلًا

إِنَّهُمْمُ نَوْءٌ مِنَ الْحِلِّ بَمُلِكُونَ هَذِهِ الْأَرْضَ مِنْ زَمَنٍ

وَكَانَ مَمَادُو يَتَرَدُّدُ بَئِنَ النَّصْهِ بِينَ وَالنَّكُذِبِ لِهَذِهِ الْقِصَّةِ الَّتِي نَدُورُ عَلَى أَلْفِينَهُ الشَّعْبِ الْمُأْلِي، لِلْأَنَّهُ سَمِعَهَا فِي طُفُولَئِهِ فَصَدَّقَهَا ، ثُمَّ نَتَفَقَفَ عَقْلُهُ بِالْعُلُومِ فَأَصْبَحَ يَشُكُ فِي صِدْقِهَا ، وَلَكِحَتُّهُ مَعَ هَذَا الشَّكَّ ، لَمْ يُكَذِّبُهَا تَكُذِيبًا تَامًّا . . وَلِهَذَا ظَهْرَكْ مُوَافَفُتُهُ لِجَالِ فِيما فَأَلَ !!

وَلَكِنَّ أَمَاجِي انْدَفَعَ بَقُولُ : لا يَاسَيَّدِى الْمُهَنْدِسَ ١١ إِنَّ هَنَا الْفَبَبِثَ

مَوْجُوذً ﴾ وَإِنَّهُ يَمُلِكُ هَذِهِ الْأَرْضَ 11 وَهَـٰ لُ شُرِيدُ دَلِيلاً عَلَى وُجُودٍ ، وَمِلْكِسَـُناهِ

غَنْرَ أَعْوَادِ الذُّرَةِ الْجِافَّةِ الَّتِي رَأَيْنَاهَا هُمَاكَ !! لْفَدْ حَاوَلَ سَانُهُ نَا أَنْ بَزْرَعَهَا فَلَفِي شُرَّجَزَاهِ ، وَيَفِينَتِ الْأَرْضُ خَالِيَةً جَدْبِاءَكُمَا رَأَيْكُ مَاسَتِّدِي!! شَعَرَ جَمَالٌ بَأَنَّ الْقِصَةَ لَابُدَّ أَنْ كَأُونَ طَرِيفَةً وَمُسَلِّمَةً ، فَقَالَ لِلْمَاجِي وَهُو يُظْهِرُ الإهْنِمَامَهِ

وَالتَّصُّدِينَ لَــُهُ : \_ وَمَاذَا حَدَثَ لِسَايُونَا ١٩ إِنَّنِي أَظُنُّهُ كَانَ

وَاحِدًا مِنْ أَبْطَالِ مَا لَى الْنُكَافِحِينَ !!

\_ ٣\_\_

وَهُنَا لَشَجَّهَ أَمَاجِي وَلَهِيَ خَوْفَهُ مِنَ الْجِبِنَادُو،

وَرَاحَ يَقُولُ : \_ كَانَ سَائِوُنَا فَالْآمَا ، يُحِبُّ الْأَرْضَ كَمَا بُحِبُّهَا كُلُّ فَلَاحٍ فِي الدُّنْيَا ، وَلَكِنَّهُ كَانَطَمَّاعًا شُدِيد الطَّلَمَعِ ، حَتَّى إِنَّهُ حَرَّمَ أَخَاهُ الصَّغِيرَ مِنْحَقُّهِ فِي الْمُزَرَعَةِ الَّنِي تَرَكُهَا لَهُمَا أَبُوهُمَا . . وَكَانَ كُلُّ سُكَّانِ الْفَرْيَةِ بَعْرِفُونَ طَلْمَعَهُ ، وَيَكْرَهُمُونَهُ وَبَنْفِرُونَ مِنْهُ 11 وَذَاكَ يَوْمِ تَرُكَ مَزْرَعَتُهُ الصَّغِيرَةَ ، الَّتِي كَانَ بَقْضِي فِبِهَا نَهَارَهُ كُلَّهُ فِي عَمَلِ مُثَّصِلٍ ،

وَحَمَلَ بَعْضَ الْخُنُصَرِ الَّتِيجَمَعَهَا مِنْهَا ، وَسَارَ إِلَى

الزُّمَانِ ، وَكِانَتْ نَىٰقَابَلُ فِيهَا لْفَوَافِلُ الْكَنْيَةُ مِنْ شِمَالِ إِفْرِبِفِيَّةَ وَالْجَزَائِدِ ، بِنُجَّارِ الْجَنُوبِ مِنْ أَوَامِيطِ إِفْرِبَفِيَّةَ وَالسُّودَانِ . وَيَبْنَمَا هُوَ لِيسِينُ ، وَيُمَنِّى نَفْسَهُ بِنُجِ وَافِلِ وَقَعَتُ عَبْنُهُ عَلَى هَذِهِ ٱلْأَرْضِ الَّذِي رَأَيْنَاهَــَا مُنْذُ فَلِيل . . وَكَانَ الْخِصْبُ بَبْدُو فِيكُلِّشِيْرٍ مِنْهَا ؛ حَتَّى دَهِشَ سَابُونَا وَنَعَجَّبَ مِنْ غَفْلَةِ

السُّكَّانِ الَّذِينِ يُجِيطُونَ بِهَا ء وَأَخَذَ يَقُولُ فِي

الْمَدِبِنَةِ الْفَرِبِبَةِ لِبَيِبِعَهَا . . سَارَ إِلَى تُعْبَكُتُنُ الَّهِي كَانَتُ ٱلْمُبَرَمُهُ بِنَا النَّجَارِيَّةِ فِي ذَلاَتَ \_ مَا أَغْبَى هَؤُلَاءِ النَّاسَ ! ! إِنَّهُمْ يُصَدِّقُونَ الْحُالُفَاتِ ، وَيَنْزَكُونَ هَذَا الْحَفْلُ الْخِصْبِ دُونَ زَرَاعَةِ \_ يَتْزُكُونَهُ لِأَنَّهُ حَقْلُ الْجِينَادُو فِي

اعْنِفاً دِهِمُ !! وَوَقَفَ طُوبِالَّا عَلَى حَافَةٍ الْكَفُل ، يَنْظُو إلَيْهِ ، وَيُفَكِّرُ فِيهِ ، حَتَّى إِنَّهُ

لَيْمِيَ أَنَّ مَا يَجُهُ أُهُ مِنَ الْخُضَرِ قَدْ يُصِبِبُهُ التَّلَفُ

بِسَبَبِ الْحَرِّ الشُّوبِيدِ ، إذَا اسْتَمَرَّ وَافِفًا ..

وَأَنِيرًا قَالَ فِي نَفْسِهِ : \_ سَأَذْرَعُ هَذَا الْحَفْلَ ، وَسَأَمْلِكُهُ مَادَاهِ

النَّاسُ قَدْ تُزَّكُونُ اللَّحِينَارُو!! وَافْنُحَمَ الْحَفْلَ ، وَقَطَعَهُ مِنَ الْغَرُبِ إِلَى

الشُّنرُقِ ، وَمِنَ الْمُثِّمَالِ إِلَى الْجُنُوبِ ، وَهُمَوَبَقُولُ بِصَوْٰتٍ مُرْنَفِعٍ : \_ أَنَا هُنَا أَيْهَا الْجِبِنَارُو !! إِنْ كُنْنَ شُجَاعًا

فَاظْهَرْ لِي ، أَوْ حَاوِلْ أَنْ نُعَوِّقَنِي عَنِ السَّيْرِ . .

إِنَّنِي الْلَآنَ أَمْشِي فِيحَقْلِكَ ، وَغَدَّا سَتَوَانِي أَحْرَثُهُ

وَأَزْرَعُهُ ﴾ فَأَجْمَعُ أَعْوَانَكَ وَمُسَاعِدِيكَ وَامْنَعْنَى

إذَاقَدَرْكَ !!

وَلَمَا لَعُ بِيرَ الْجِينَارُو ، وَلَمْ يَشْعُرُ بَأَنَّ شَيْتًا

بَهِنْ فِي طَرَبْقِهِ ۚ أَوْيَصُدُّهُ ۚ عَنْ رَغْبَنِهِ ، سَارَ إِلَىٰ تُمْبُكُنُو لِبَيِبِعَ أَوَّلًا مَاجَمَعَهُ مِنْخُضِرِ مَزْرَعَنِهِ ١١ 111 وَفِي آخِرِ النَّهَارِ عَادَ إِلَى بَبْتِهِ ۚ وَهُوَتَكَادُ يَقِلِيرُ

مِنَ الْفَرَجِ ، وَأَخَذَ يُحَدُّثُ زَوْجَلُهُ بِكُلُّ مَاعَزَمَعَلَبُهِ

في صَبّاج الْعَنْدِ !!

وَهُنَا فَالَ جَمَالُ وَهُوَ يُظْلِهِرُ إِعْجَابَهُ النُّكِ بِيهَ

بسَابُونَا:

\_ يَالَهُ مِنْ شُجَاعٍ ذَكِيٌّ !! إِنَّهُ أَدُرَكُ الْحُفِينَةَ

الَّنِي كَانَ يَجِبُ أَنْ يُدْرِكُهَا أَبْنَاءُ مَالِي جَمِيعًا مُنْذُ زَمَانٍ

طَوبِلِ مَضَى . . أَدْرَكُ أَنَّ الْجِبِنَارُو لَازْجُودَ لَهُ اللَّه في خَيال الْمُا تُفانِنَ !!

فَنَظَرَ إِلَهُ ۚ أَمَاجِى نَظْرَةً عِنَابٍ ، وَفَالَ :

\_ مَعْذِرَةً إِمَيِّدِي الْمُهَنْدِصَ !! لَعَدُ الْتَرَّعْثَ فِي حُكْمِكَ ، وَلَوِ النَّظَرُبُ حَتَّى سَمِعْتَ نِهَايَةَ قِصَّيْهِ ، لَحَوَثْتَ أَشَّدُ الْمُرُونَ لِمَا أَصَابَ هَا أَمَا

السُكِينَ !!

فَضَحِكَ جَمَالُ ، وَضَحِكَ مَعَدُ مَمَادُهِ

وَإِسْتَمَرَّ أَمَاجِي يُكُمِّلُ قِصَّلُهُ فَعَالَ : \_ مَاكَادَتْ زَوْجَةُ سَابُونَا نَعْرَفُ مَاعَزَهِ عَلَيْهِ، حَتَّى خَرَجَتْ إِلَى الطَّلِرِبِينَ ، وَرَاحَتْ تَصْبُرُخُ وَتُوَلُّولُ. وَلَسْتَعِينُ بِالْأَهْلِ وَالْجِبْرَانِ ، لِيَمْنَعُوا رَوْجَهَا مِمَّا يُرِيدُ !! وَاجْنَمَعَ النَّاسُ فِي دَارِ سَابُونَا ، وَأَخَذَ الشَّحَرَةُ يُخَوَّفُونَ ﴾ ، وَيُصَوِّرُونَ لَهُ فُوَّةَ الْجِينَارُو وَيَظْشَهُ، وَيُحَاوِلُونَ أَنْ يَصْرِفُوهُ عَنْ عَزْمِهِ . . وَلَكِنَّهُ يَاسَبِّيه كَانَ عَنِيدًا وَطَمَّاعًا ، فَقَالَ لِلْجَمِيعِ : لَاتُحَاوِلُوا أَنْ لَمُنْعُونِ !! إِنَّ أَمْلِكُ قُوزًا أَعْظُمَ مِنْ قُوَّةِ الجَٰبِنَادُو ، وَمِنْحَفَيِّ مَادُمْتُ قَوِيًّا أَثْ أَطُودُهُ مِنْ أَرْضِهِ ، وَأَنْ أَزْرَعَهَا وَأَمْلِكُهَا .. إِنَّ صَاحِبَ الْقُوَّةِ ، هُوَ صَاحِبُ الْحُوَّ فِي هَذِ وِالدُّنْيَا!! · فَعَالَ الْمُهَنَّدِ سُ جَمَالٌ . \_ عَجَبًا لِمِنَانُونَا !! إِنَّهُ كَانَ بَتَكُمُّ بِلُعْنَةِ

تُشْبِهُ لُعَنَةَ الْأُودُوتِيِّتِينَ الْمُسْتَعْمِرِينَ ، حِيبَمَا نَزَلُوا إِفْرِبِهِنَيَّةَ ، وَاسْتَعْشَرُوهَمَا ! !

وَهُنَا نَنَبُّهُ مَمَادُو إِلَى الْسُنَابَهَةِ الْفَوَتَبْذِ بَابْنَ

قِصَّةِ سَابُونَا ، وَقِصَّةِ الْاسْنِعْ) ِ ، فَهَزَّ رَأْمَـُهُ وَقَالَ مُبْتَسمًا:

\_ أَوْهِ يَاصَدِبِقِي جَمَالاً !! لَفَدْ نَبَتَهُنَبِي إِلَى .

مَّنَّىٰ ﴿ فِي هَذِهِ الْفِضَّةِ مَاكُنْتُ مُنَنَتِّهَا إِلَيْهِ مِثْنَقَبُلُ...

وَلَكِنَّ أَمَاجِي لَمْ يَتْرُكُ مَمَادُو يُتِيَّمَّ حَدِيثُهُۥ وَرَاحَ يَقُولُ : \_\_ {\_\_\_

وَفِي صَبَاحِ الْيَومِ التَّالِي كَانَ سَابُونَا بَحْمِلُ فَأْسَهُ ، وَلَيْهِبُرُ إِلَى حَقْلِ الْجِينَارُو .. وَكَانَ

يُعَنِّى وَهُوَ سَائِلُ ، وَكَانَ بَرْفُصُ مِنَ الْطَلَرَبِ كُلُّمَا تَخَيَّلَ أَنَّهُ سَيُصِبِحُ بَعْدَ فَلِيلِ صَاحِبَ مَزْرَعَةٍ

فَيِمِيحَةٍ ، نُنْبُتُ لَهُ الذُّرَةَ وَالْفُولَ السُّودَانِيَّ ، وَرُبِّمَا أَنْبُنَتُ أَشْجَارَ الْكَاكَاوِ ، وَنَخْلَ الزَّبْبِ!!

وَلَكِنَّهُ يِحِينُما وَصَلَ إِلَى الْخُفُل أَحَسَّ بَهْبَةٍ

وَخَوْفِ يَنْسَرُّبُ إِلَىٰ فَلْبِيهِ ، وَكَادَ بَرْجُعُ الْمَٰ دَارِهِ . . وَلَيْنُهُ رَجَّعَ يَاسَيِّدِي !! لَفَدُ نَدَّكُرُ فِي هَذِهِ اللَّحْظَةُ شَمَانَةَ أَهْل الْفُرْيَةِ مِدِ ، وَسُخْرِبَنَهُمُ مِنْهُ ، إِذَا عَادَ إِلْبُهِمْ

دُونَ أَنْ بُنَفَّذُ جُطَّنَهُ ؛ فَعَاوَدُهُ عِنَادُهُ ، وَأَمْسَكَ الْفَأْسُ وَأَغْمَضَ عَبْنَيْهِ ، وَضَرَ ت الْأَرْضَ بِقُوَّ فِي وَهُوَ بِعَوْلُ :

لَا اُبَدَّ مِنَ الْعَمَلِ ، وَلْيَكُنْ مَا يَكُونُ 11

وَلَا يَرَى شَيْئًا ، وَلَا يَسْمَعُ شَيْئًا ، فَأَخَذَ بُغَنِّي

وَدَاحَ يَضْرِبُ وَيَضْرِبُ ، وَبَعْزِقُ وَيَعْزِقُ وَيَعْزِقُ،

مِنْ جَدِيدٍ ، وَيَضْحَكُ بِصَوْبِ مُرْتَفِعٍ ، وَيَقُولُ: \_ هاها !! تَعَالَوْا أَيُّهَا الْخَمْعَتَى . . تَعَالَوْا لِلَوَقَا سَابُونَا يَعْزِقُ حَقْلَ الْجِينَادُو الَّذِي كُنْنُمُ لْزُهَبُونَهُ ، وَتَخْشَوْنَ بَأْمِنَهُ !! وَبَعْدَ مُدَّاهِ شَعَرَ بِالنَّحَبِ ، فَرَكَنَ ٱلْفَأْسَ عَلَى ٱلْأَرْضِ ، وَاتَّكَأَ عَلَيْهَا ، لِيَسْتَرِيحَ قَلِيلاً ثُمَّ يَعُودَ إِلَى عَمَلِهِ . . وَبَبَبْنَمَا هُوَ وَاقِمَتُ سَيِعَ صَوْنًا خَافِذًا حِدًّا ، يُشْبِهُ طَنِينَ الذُّبَابَةِ ، يَقِنُولُ لَهُ :



وحمل بعش الخضر وساد إلى المديسة (ملعة ١٠)

الْنَفَتَ صَابُونَا بَمِيناً وَشِمَالاً فَلَمْ يَرَ شَيْئًا حَوْلَهُ ، وَمَعَ ذَلِكَ أَمْسَكَ فَأَسْنَهُ ، وَاسْتَعَدَّ لِلدُّفَاعِ عَنْ نَفْسِهِ . . وَلَكِنَّهُ سَمِعَ الصَّوْنَ مَرَّةً أُخْرَى يَقُولُ :

\_ هَـَلُ أَنْكَ خَاتَٰفُ يَاسَابُونَا ؟ إِلِمَاذَانَخَافُ؟؟ إِنَّيَىٰ لَمْ أَصْنَعُ شَبْئًا بَدْعُوكَ لِلْخَوْفِ وَالِاسْفِعْدَادِ الْمُنِتَالِ . . وَحَتَّى لَوْكُنْتُ شِيرٌ بِيرًا كُمَا نَعْتَفِدُ وِنَ

فِيَّ مَا اسْتَطَعْتُ بِسَيَبِ ضَعْفِي ، أَنْ أُلْحِقَ بِكَ

أَذَى أَيُّهَا الصَّدِينُ الْفَويُّ ! ! وَكَانَ الصَّوْتُ هَادِئًا وَرَقِيقًا ، وَفِيهِ كَتِيرُ

مِنَ الْمُتَحَبِّهُ وَالسَّلاَمِ ؛ فَاطْمَأَنَّ سَابُونَا وَأَعَادَ الْفَأْسَ إِلَى وَضِعِهَا الْأَوَّلِ وَاتَّكُأُ عَلَيْهَا كُمَا كَانَ مِنْ قَبْلُ ، وَسَأَلُ صَاحِبَ الصَّوْنِ قَائِلًا : \_ مَنْ أَنْكَ ؟ وَأَبْنُ لَفِفُ ؟ وَلَمَاذَا لاَنْظُهُرُكُهِ؟! فَأَجَابَ : \_ أَنَا الْجِينَارُو الَّذِي نَظْلِمُونَهُ وَتُسِبِثُونَهِ بِهِ الظُّنَّ يَاصَدِبِقِي !! وَلَوَّ كُنْتُ أَسْنَطِيمُ النُّلُهُورَ لِعَبْنِكَ

لَطَهَرْتُ ؛ لِأُ رَحَبَ بِكَ وَأَخْلِفَلَ مِتَّدُومِكَ، وَلَيْنَ حِشْمِى مِنَ الْهَكَاءِ . . وَأَنَا صَذِيْرٌ ء صَذِيرٌ حِثَّا لاَيْزِرُهُ طُولِي عَلَى الشَّقَارِ . . أَنْظُرُ إِلَى الْفُصْدِنِ

لصَّغِيرِ الَّذِي بِجَانِبِكَ ؛ إِنَّهُ بَهْ تَنُّ لِأَفِّ جَالِشُ فَوْتَ اللهُ اللهِ أَدَارَ سَابُونِنَا عَبْنَهُ إِلَى الشَّجَرَهُ الْوَجِيدَةِ الَّتِي نْقَتُمُ عَلَى حَافَةِ الْحَقُلِ ، فَرَأَى أَغْصَانَهَا وَفُرُوعَهَا سَاكِنَةً لَانْنَحَرُكُ ، وَرَأَى غُضْنًا حَدِيثًا فِيهَا ، يَعْلُو وَيَهْبِطُ ، وَيَهْتَزُ يَمِيناً وَشِمَالًا ، فَعَرَفَ أَنَّهُ الْفُصُّرُ الَّذِي بَعْلِيسُ عَلَيْتِ ، وَسَارَ إِلَيْتِهِ ، وَمَدَّ يَدَهُ وَهُوَبَقُولُ لِشَجَاعَةِ نَادِرَةٍ : \_ الْآنَ وَحَدْتُكَ يَاصَدِيقِي الْجِبنَادُو ، ضَامْدُهُ

يَدَكَ وَسَلَّمْ عَلَى ۚ ، إِنِّى أَعْنَقِدُ أَنَّكَ مَخْلُونَ لَطِيفُ

وَمُعَذَّبُ 11

أَحَسَّ سَادُنَا بِلَمْسَة في بَيْهِ ، مُثُنِّبِهُ لَمُسَةً الْهَوَاء ، وَسَمِعَ صَوْتًا يَقُولُ :

\_ أَحْسَنْكَ بِاسَايُونَا إِذْ سَأَمْكَ عَلَى اللهُ

تَصَا فَخَنَا الْآنَ وَتَعَاهَدُنَا عَلَى الْمُصَالِكَةِ وَالْحُتِّ.. وَكُنْ أَخْشُى مِنْكُ شَدًّا !!

وَالْإَنَ هَيًّا إِلَى الْعَمَلِ ١١ إِنَّنِي مُسْتَعَدُّ لِيَذْلِ كُلِّ مَا أَصْنَطِيعُ فِي خِدْ مَنِكَ ، وَمُصَاعَدَيْكَ عَلَى ذَاعَةٍ الْحَفَّل ! ! لَقَدُ كُنْتُ فِيمَا مَضَى أَنْظُر إِلَى حَسَدِهِ الْأَرْضِ الطَّلْمُيَّةِ وَأَذْوُكُ أَمَكُنَّا وَحَسْرَةً وَأَقُولُ.

\_ عَجَبًا لِهُؤُلِاءِ النَّاسِ . . يَتْزُكُونَ هَذِهِ الْأَرْضَ الْخِصْبَةَ النَّى مَنَحَهَا اللَّهُ لَلْهُمْ ، دُونَ زَرْعِ وَاسْتِغَارُالِا ا إِنَّ اللَّهَ لَا يُجِبُّ أَنْ ثُنَّوَكَ الْأَرْضُ الصَّالِحَةُ دُونَ اسْنِغْلَالٍ !! فَقَالَ سَابُونَا : \_ وَلمَا ذَا لَعْ نَزْرَعْهَا أَنْكَ ، مَا دَاءَهَذَا رَأَيُكَ ياصديقي !! فَأَجَابَ فَنَاشُلًا : \_ لَوْ كُنْكُ أَعْرِفُ كَيْفَ تُنْزَرَعُ الْأَرْضُ، مَانْزَكُنُهُمَا مُهْمَلَةً مُجْدِبَةً !! وَلَكِنَّى الْآنَ أَسُنَطِيعُ أَنْ أَفَلَتْكَ

وَأَصْنَعَ مِثْلَمَا نَصْنُعُ ؟!

فَنَعَجَّبَ سَابُونَـا وَقَالَ : — إنَّنِى أَغْزِقُ بِعَانِّسِ ثَفِيلَةٍ عَلَيْكَ . . فَكَبْنَــُنْلَاثِيْ

وَتَعْزِقُ الْأَرْضَ مِشْلِي ؟! يَنَكُ أَنْ أَنْ كُامِ

فَفَالُ الْجُبِنَارُو:

- لَا يَا سَابُونَا !! إِنَّ لِي وَسِيلِنِي الِّنِي أَتِي أَتِي أَمِن مِهِمَا.

إِنَّ فَأْسِى غَبْرُ قَالِمِكَ . . وَسَتَرَى الْآنَ مَا أَفْسَلُ ١١

2.5

لَمْ بَشَمْعُ سَابُونَا فِي هَذِهِ الْتَوَّةِ طَنِينَ الدَّبَابِ ، وَلَكِنَّهُ سَمِعَ صَغِيدًا طَلِيدً خَافِئًا .كَصَغِيرِ الرَّجِمِ فِي الْعَاجَةِ .. وَمَا كَادَ الصَّيفِيرُ بَنْفُطِعُ ۥ حَتَّى دَأَى عَدَدًا كُبِرًا جدًّا مِنَ الْحِجَارَةِ الرَّفِيقَةِ الصَّغِيرَةِ، نَتَحَرُّكُ لِشَرْعَةِ فَوْقَ سَطْحِ الْحَفْل، وَتُحَدِّثُ فِيهِ حُفَرًا وَخُطُوطًا مُتَوَاذِيَةً ۚ ،كَخُطُوطِ الْمِحْرَاثِ ، وَسَمِعَ الصَّوْكَ بُناَدِ يَهِ وَبَقُولُ : \_ نَحْنُ نَعْمَلُ الْآنَ يَاصَدِبْقِي ، فَهَلُ أَنْتَ رَاضِ عَنْ عَمَلنَا ؟ وَهَلْ يُعْجِبُكَ حَرْثُنَا ؟! إِنَّنِي لَا أُنْكِرُ أَنَّنَا نَجُهُلُ الزُّرَاعَةَ ، وَلَكِكْنَا نَنْقِنُ لَقُلِيدَ كُلِّعَلَ نَرَاهُ .. إِنَّ النَّقْلِيدَ

هُوَ الْمَدَّةُ الَّتِي خَصَّنَا اللَّهُ بِهَا مِنْ بَبْنِ مَخْلُوقَائِدٍ

أَمْ لَكَ رَغْمَةً فِي نَعْدِيلِهِ ؟! وَضَعَ سَابُونَا يَدُهُ فِي وَسَطِهِ وَوَقَفَ بِكِيْرِ مِاءَ ، كُما يَقِفُ مُلاَحِظُ الْعُمَّالِ فِي الْعَادَةِ ، وَقَالَ : \_ أَحْسَنْتَ مِاصَدِبِقِي !! اسْتَمِرُوا فِي عَمَلَكُمْ . . لَااعْتِرَاضَ لِي عَلَيْهِ !! فَقَالَ الْجِينَا دُو : \_ شُكْرًا لَكَ كَاسَيِّدِي عَلَى هَذَا الْمُدْحِ !!

إِنَّيْنَ كُنْتُ وَاثِفًا أَنْ أَنالَ رِضَاكَ .. وَلَسْنَطِيعُ

اْلكَيْدِرَهْ ، فَمَا رَأْيُكَ ؟ أَلْسُنْيَرُ فِي عَمِلِنَا ،

الْآنَ أَنْ تَعُودَ إِلَى مَنْزِلِكَ ، وَفِي الصَّبَاحِ بُمُكِنُكَ أَنْ نَأْتِيَ لِنُعَالِّمَنَا الْمُطُوِّةِ التَّالِيَّةَ ؛ فَمَا أَظُنُّأُلُّنَّا

نَنْهُى مِنَ الْعَزْقِ قَتْلَ غَدِ !!

رَجَعَ سَابُونَا إِلَى مَنْزِلِهِ فَرِحًا مَسْدُورًا ،

فَاسْتَفْبَلَتْهُ ذَوْجَتُهُ ، وَسَأَلَتُهُ عَنْ سَبَبٍ فَرَجِهِ ،

وَلَكِنَّهُ نُهَرَّبَ مِنْ إِجَابَنِهَا ، وَلَوْ بَرَدْ عَلَى قَوْلِهِ :

\_ غَداً خُرَيْنَ وَتَعْلَمِينَ !!

وَفِي الصَّمَاحِ الْمُبْكِّرُ ، مَلَأَ غِرَارَةً كَبِيرَةً بِحُبُوبِ الْذُّرَةِ ، وَحَمَلُهَا عَلَى كَتِنفَيْهِ الْقَوِبُّذَيْنِ ، وَسَارَبِهَا إِلَى الْحَمَالُ وَهُوَ لَا يَكَأَدُ لِيَشْغُرُ بِثِقَلِ حِبْلِهِ ، لِشِدَّةِ وَعِنْدَ حَافَيةِ الْحَفَٰلِ وَضَعَ الْغِرَارَةَ ، وَنَظَٰدَ فُوَجَهُ كُلُّ شَيْءٍ عَلَى مَا يُرَاءُ ، فَقَالَ :

\_ شُكْرًا لَكَ أَيُّهَا الصِّيدِيقُ الْمُخْلِصُ النَّشِيطُ! وَفَنَحَ الْغِمَارَةَ وَأَخْرَجَ مِنْهَا بَعْضَ الْبُذُور ، وَدَاحَ يَضَعُهَا فِي الْحُفَوِ (الْجُؤَرِ) بِعِنَايَةٍ ..

وَإِذَا بِهِ بَرَى الْبُذُورَ نَوْفَفِعُ مِنَ الْغِزَارَةِ ، وَنَطِيرُ فِي الْهَوَاءِ ، ثُمَّ لَمُنْقُطُ فِي الْحُفَرِ ، كَأُنَّهَافَطَرَانُ

لْلْطَرِ نَـنْزِلُ مِنَ السَّـمَاءِ ، وَتَعَجَّبَكُتُ مِنَّ حِينَمَا

رَأَى كُلَّ بَذْرَة لَشَقُطُ فِي مُفْرَنْهَا تَمَامًا ، دُونَ أَنْ يَتَنَا ثَرَمِنْهَا شَيْءٌ خَارِجَ الْحُفَرِ !! وَمَرَّةً أُخْرَى سَمِعَ الْجِبِنَارُو يَعَثُولُ : \_ هَـلُ أَحْسَنَّا وَضْعَ الْيُذُورِ بَاصَدِبِقِي ؟ ! هَا هَا !! أَلَهُ أَفُلُ لَكَ: إِنَّنَا أَمْهُرُ خَلْقِ الَّذِهِ فِي النَّتَوْلِيدِ ؟! وَالْآنَ مَاذَا بَغِيَ مِنَ الْعَمَلِ ؟! إِهْ نَنَّ سَابُونَا طَرَبًا وَقَالَ : \_ جَمِيلُ !! حَسَنُ !! إِنَّنِي لِا أَغْرِفُ كَبُفُ أَشْكُوكَ يَاصَدِيقِي !! وَالْآنَ يَجِتُ أَنْ نُعُظَّى الْنُدُورُ هَكَذَا ..



وعنه حافة الحقل وضع الغرارة ..ص

مِنَ الْحُفَرِ ، وَفِي لَحَظَابِ قِصِبَارِ ، غُطِّينِ الْحُسُفُو كُلُّهَا ، وَلَمْ يَعُدُ شَيْءٌ مِنَ الْبُدُورِ مَكْشُوفِاً !! وَهُنَا وَقَفَ سَابُونَا يُفَكِّرُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدَ خُطْلَةٍ: \_ إِنَّ مَوْمِيمَ الْمُطَر الْآيِزَالُ بَعِيداً ؟ وَإِذَاكِ بَجِبُ أَنَّ لَشُقَّ الْفَنَوَاتِ ۽ لِلزَّويَ الْحَقْلَ مِنَ النَّهُر . . إِنَّ الْبُدُورَ لَا نَشِّتُ بِغَبْرِ مَاءٍ !!

وَأَمْسَكَ قَلِيلاً مِنَ النُّرَابِ وَغَطلَّى بِهِ حُفْرَةً

فَغَالَ الْجِينَادُو :

\_ حَسَنَّ إِنَّكَ رَجُلَّ لَشِيطَّ وَحَازِمُّ يَاصَدِبْقِي صَادُنَا !! هَنَا عَلَّمْنَا كَيْفُ لَشْقُ الْفَنُواكِ ، ٠ وَكَيْفَ نَنْفُأُو إِلَيْهَا الْمَاءَ ١٩

أَمْسَكَ سَابُونَا بِفَأْمِيهِ ، وَرَاحَ يَصْنَـعُ قَنَاةً ، فَفَالَ الْجِبنادو :

\_كَفَى !! الْلآنَ عَرَفْكُ مَاتُدِيدُ .. اسْتَرْخُ أَنْفُ وَسَنَّرَى مَا مُعْجِئِكُ !!

ك وَسَنَارَى مَا يَعْجِبُكَ ! ! وَتَقَوَّلُكِ الْجِجَارَةُ مُرَّةً أُنْزَى فِى الْمُعَثِلُ ،

وتحولين الحِجارة من احرى في الحقالِ لِنَصْنَعَ الْفَنَوَاكِ الْمُطَّلُوبَةَ !!

ے صوبِ صوبِ وَهُنَا سَمِعَ صَوْنَ الْجِينَادُو يَقُولُ :

غَدًا كَبَفَ نَنْفُلُ الْمُاءَ مِنَ النَّهُدِ إِلَى الْحَقْبلِ . . إِنَّ شَقَّ الْقَنَوَاكِ سَيَكِتُم عِنْدَ طُلُوع الشُّعُسِ!! وَمَا كَادَتْ شَمْسُ الْبَوْمِ النَّالِي لَشُرُقُ ، حَتَّى كَانَ سَابُونَا فِي الْحَتُل ، وَمَعَهُ جِنْدُ ثَوْرِكِجِيرٍ ، وَرَاحَ يَقْطُعُ مِنْهُ قِطْعَةً ، وَيَصْنَعُ دَلُواً . . وَإِذَا بِهِ بَرَى الْجِلْدَ مُمَذَّقُ قِطْعًا صَغِيرَةً ، وَتُصْنَعُ مِنْهَا دِلَا ﴾ ، كُلُّ دَلُو مِنْهَا ، تَصْلُحُ غِطَاةً لِأُنْمُلَةِ ٱلْإِصْبَعِ . . إِنَّهَا الدَّلَاءُ الَّتِى نُنَاسِبُ

الْجِهِنَارُو فِي صِغَدِهِ .

اه أَقْبَلَ سَالِهُ نَا عَلَى النَّهْدِ وَمَلَأَ دَلُّوهُ ، وَصَبَّهُ فِي إِسْمَاتِ الْفَنَوَاتِ ، فَنُحَرَّكُ الدَّلاءُ السَّيْنِيرَةُ ، حَرَّكَ مَرْبِعَةً ، وَرَاحَتْ نَغْرِفُ الْمَاءَ مِنَ النَّهْدِ، وَتَصُبُّهُ فِي الْفَنَوَاتِ . . وَمَا هِنَ إِلاَّ لَمُقَالَتَ حَقَّ جَرَى الْمَاءُ فِي جَمَالِنِ الْمُقْتَل ، وَقَدْ قَنَ فَقَا فِي

يَعْرِفُ أَنَّ الشَّقْيَةَ الأَلْلَ لِلبُنْدُودِ بَحِبُ أَنْ تَكُوُنَ بِمِثْنَا إِيالِكِيَادُ لَنَمْتُنَّنَ الْبُدُورُ وَيُسِيبُهُمُ الْسُلُبُ وَالشَّلُفُ مَا مِنْ فَزَارَةٍ النَّاءِ — لَمَّا كَانَ يَعْرِفُ

ذَلِكَ خَيِثْنَ أَنْ يَزِيدَ الْمُنَاءُ عَلَى الْفُدْرِ الْمُطَلُوبِ،

الْأُخْوَاضِ وَمَلَأُ الْخُفَرَ . . وَلَمَّا كَانَ سَاوُكَ

وَلِهَذَا قَرَّرَ أَنْ بَبْقَى فِي الْحَتْلِ حَتَّى بَيْمَ ذَلِكَ بإشرَافِ !! وَفِي آخِرِ النَّهَارِ عَادَ إِنِّي بَهْتِهِ . . عَادَلِيَفُولَ لزَوْجَتِهِ : \_ لَقَدُ زَرَعْتُهُ !! وَفِي ٱلْأُمْسُبُوعِ ٱلْفَادِم مَا أُرْبِكِ مَا صَنَعَتُ !! وَلَكِئَكُ لِلشِدَّ نِهِ فَرَجِهِ ، كَانَ يَـتُرَدُّدُعَلَى الْحَفَّلِ صَبَاحَ كُلِّ بَوْمِ وَمَسَاءَهُ . . وَمَاكَا دَ يَرَى بَوَادِ رَ النَّبَابِ نَظْهَرُ فَوْقَ مَسْطَحِ الْأَرْضِ، حَتَّى دَاحَ يَرْفَصُ وَتُعَنِّى ، وَبُناكِدِى بِأَعْلَى صَوْفِيرٍ:

\_ شُكُمُ لَكَ مَاصَدِيقِ الْجِينَارُو!! شُكُمًا!! شُکاً ۱۱ وَعِنْدَ ثَذِ سَمِعَ الْجِبِنَارُو بَقُولُ: \_ هَلْ أَنْكَ مَسْنُ وَرُحَقًا كَاسَابُوبا ؟ ! لْفَدُ وَفَيْتُ بِوَعْدِى لَكَ . . وَقَدْ صِرُ تَ ٱلْآنَ

تَمْنِكُ مَزْرَعَهُ كَبِيرَةً ، لَا يَمْنُكُ مِثْلُهَا أَحَدُّ

فِي الْفُرْبِيةِ ، فَمَا حَاجَتُكَ إِنَّى مَنْ رَعَةِ أَبِيكَ ١٩

أَظُنُّكُ لَسُنُطِيعُ أَنْ تَتْزَكُهَا لِأَخِيكَ الصَّغِيرِ،

أَوْعَلَى الْأَفَتُلُّ لَسُنَطِيعُ أَنْ تَكُدَّ إِلَيْهِ نَصِببُهُ

الَّذِي اغْنُصَلْنَهُ مِنْهُ !!

ذُعِرَ سَابُونَا عِنْدَمَا سَمِعَ الْجُمُلَةَ ٱلْأَخِيرَةَ مِنَ الْجِينَارُو ، وَقَالَ لِللَّهِ عَة : \_ كَلَّا يَاصَدِيقِي !! إِنَّـنِي لَيْرَأَغَيْضِبُ مِنْ أَنِي شَيْئًا .. لَقَدْ وَجَدْتُهُ صَغِيرًا لَا يَصْبِلُحُ الإسْلِغُلَال الْمُزْرَعَة ، وَلَا بَقُوى عَلَى خَدْمَنْهَا ، فَنَهَ لَيْتُ أَنَا اسْلِغُلَا لَهَا وَخِدْ مَتَهَا إِلَى أَنْ كَلْبَرَ وَيَصْلُحُ لِلْعُتَمَلِ !! وَهُنَا صَٰحِكَ جَمَالٌ وَفَالَ : \_ لَقَدُ تَأَكُّدَ عِنْدِي الْلآنَ أَنَّ سَابِوُنَا كَانَ وَاحِدًا مِنَ الْمُسْتَعْدِينَ !!

وَنَظَرَ إِلَى مَمَادُو وَقَالَ : \_ هَذَا مَاكَانَ يَقَوُلُهُ ۚ الْمُسْتَعْمِرُونَ بَاصَدِيقِي، كُلُّمَا احْتَلُوا أَرْضًا إِفْرِيفِتَةً . . كَانُوا يَقُولُونَ

لِسُكَّانِهَا: أَنْتُمُ لَاَنْفَادِ رُوزَ أَنْ تَسْتَغِلُوا أَرْضَكُمُ وَخَيْرَاكِ بِالْادِكُمْ ، وَسَنَسْتَغِلُّهَا بِالنِّيَا بَازِعَنْكُم،

نُحُمَّ نَتُرُكُهَا لَكُمْ مَتَى أَصْبَحْتُمُ فَآدِرِينَ !!

ثُمَّ الْجَيَّهُ إِلَى أَمَاجِى وَسَبِأَلُهُ ؛

وَهَلِ اقْنَنَعَ الْجِينَارُو بِكَلَامِ سَابُوْبِنَا ؟!

\_ لِأُوَّلِ مَرَّةِ ارْنَفَعَ صَوْتُ الْجِهِنَارُو بِضِحْكَةٍ

فَفَّالَ أَماجِي :

سَاخِرَةِ ، وَقَالَ : عَجَباً لَكُمُ ۚ يَابَنِي آدَهَ ! ! إِنَّكُمْ أَفْدَرُ مَخْلُوفاَتِ اللَّهِ عَلَى الدُّفاعِ عَنْ ظُلْمِكُمْ.. إِنَّ الشَّيَاطِينَ الَّتِي تَنشُّتُهُونَ إِلَهُهَا كُلُّ شَتِّ وَظُلُّمٍ، تَخْجَلُ مِنْ ظُلْمٍ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَخْيَانًا 11 لاً . . لَا يُلَحَدِيقِي سَابُونَا ، بَجِبُ أَنْ تَدُدَّ لِأُخِيكَ نَصِيبُهُ ، إِذَا أَرَدْتَ أَنْ لَسُتَيِرُ فِ مُسَاعَدَتِكَ !! ضَحِكَ سَابُونَا ضِحُكَةً مَاكِرَةً ، وَمُحَبِّلَ إِلَيْهِ أَنَّهُ سَيَخْدَعُ الْجِينَارُو ، فَقَالَ لَهُ : رِ ـــ أَوْهِ !! هَلْ غَضِبْكَ مِنِّى يَاصَدِيفِيالْعَزِزَ؟ا في الحَالِ .. سَأَرُدُ الْمَزْرَعَةَ كُلَّمَا لِلْجِي ، وَيَتَأَوَّهُ وَلَشْرِفُ عَلَيْهِ رَمُونَهُمَّتُلُ فِيهَا .. فَاطْمَتُنَّ أَلَيْهَا الصَّدِيقُ !! \_ \_ T \_\_ وَمَشَنْ عَلَى ذَلِكَ أَيْنًا مُؤْلِكًا مُؤْلِكًا مُؤْلِكًا مُؤْلِكًا مُؤْلِكًا مُؤْلِكًا

سَابُونَا يَأْخُذُ دُفَجَتُهُ بِيْنَ وَقْتِ رَآهَنِ مِلْ الْحَمَلِ، وَهُمَالَكُ بُسَنَّهَا عِمُسْتَقْشِلِ سَمِيدٍ ، وَمُجَّدَ ثَهَا عَنِ النَّبِيْنِ النَّهِى سَوْقَ يَبْنِيدِ لَهَا ، وَعَنِ الْبَكْرَابِ النِّيَّ سَنَشْتَرَيْهِا مِنْ فَلَا الْمُرْزَعَةِ ، وَعَنِ النِّكُونِ النَّفَاشُلُهُ

لَا . . لاَ . . إِنَّنِي مُسْتَعِدُّ لِلنَّفِيذِ كُلِّ مَا نَأْمُو مِهِ

الَّتِى سَيَمُولِكُهَا ، وَالْتِى سَتَجْعَلُ سُكَّانَ الْقَدْرَةِ جَمِيعًا يَتَمَدَّ ثُنِّ مَنْهَا ! ! وَكَاشُلُ ذَوْجُنُهُ كُلُّمَا رَأْكِ الدُّرَةَ فَامِيَةً فِي

الْحَمَّلِ ، أَعْجِبَتْ بِهِ أَشَدَّ إِعْجَابٍ ، وَقَاكَتْ لَهُ: ـــ لَقَدْ بُرُهُمْتُ بَإِسَابُونَا عَلَى أَنَّكَ رَجُلَّ غَبُرُكُلُّ

الرَّجَالِ !! أَمَّا مُنَكَّانُ الْفَرْبَةِ وَالْفُرَى الْمُجَاوِدَةِ، فَسَادُوا يَنْصَدَّنُونَ عَنْ تَجَاجِ صَابُونَا بِحَسَيْهِ وَغَلِيْتِهِ،

قصاروا يتحدون عن بحاج منابونا بحسيه وعيزة، وَيَتَفُونُونَ كُنَّمَا مَرُوا بِالْحُمْلِ :

مَأَذُكُ سَابُونا ، وَمَا أَشْجَعَ قَلْبُهُ !! لَفَدُ
 كَانَ عَلَى حَقَّ دَاشْمًا ، وَكَذَا خَنُ عَلَى بَاطِل ، حِبنَا

## صَدَّقُنَا خُرَافَةَ الْجِبنَارُو !! ﴿ ﴿ ﴿ ﴿

وَرَجَعَ سَابُونَا إِلَى بَبْدِهِ ذَاتَ مَسَاءٍ ، وَقَهِ ارْنَفَعَتْ حَرَارَتُهُ ، وَرَاحَ بَرُتَمِشُ مِنْ ٱلْسِمِ

الْحُمَّى ، وَمَا كَادَ يُغْمِضُ عَبْنَيْهِ ، حَتَّى أَخَــُنَ بِهَانِي وَيَتُكُلُّهُ كُلاَمًا غَبْرَمَهُ هُورِ وَلاَمْعُقُولِ !!.

فَنُوعِرَتْ زَوْجَتُهُ ، وَاسْتَدْعَتْ سَايِعِ الْفَوْلِيْ إِ لِيُعَالِمْهُ مِنَ الْجُمَّى . . وَلَكِنَّ السَّاحِرَ فَظَرَ إِلَيْهِ

لِيُمَالِمُهُ مِنَ الْحُمَّى . . . وَلِيَنَ السَّايِمَ نَظُنَ إِلَيْتِهِ نَظْنَرُهُ مَرِيعَةً ، خُمَّ تَحَوَّلَ عَنْهُ ، وَقَالَ : \_ هَذِه لَعْنَةُ الْجِينَارُو اللَّهِ مَنْذَتُهُمْ مِنْهَا !!

إِنَّهُ لَمْ لَهِمْ مَكُلِّمِي ، وَلَمْ يُصَمِّقُ تَعُذِيرِي ، وَقَدُ وَقَعَ الْآنَ صَرِيعَ الْحُنْتَى مِنْ عَمَلِ الْجِينَارُو وَلَاشَكَ !! بَكَكِ الزَّوْجَةُ وَقَوَسَلَتْ إِلَيْهِ أَنْ بَجِدَ طَرِيقَةً لِنَخْفِيفِ ٱلْمَهِ ، فَطَلَبَ مِنْهَا أَجْرًا كَبُيرًا ..طَلَبَ نَقُونَةً حَمْرًاءً !! فَنَذَكَّرَنِ الْبَقَرَانِ الْحُمْرَ ، الَّذِي قَدَّمَهَا سَابُونَا مَهُمَّا لَهَا ، فَأَخَذَهَا أَبُوهِا لِيَسْتَغَلَّهَا نَظِيرَانَهْ الْمَالَمَا إِلَى بَبْتِ زَوْجِهَا ، كُمَّا هِنَى الْعَادَةُ هُمَاكَ . . ِ ذَهَبَتِ الزَّوْجَةُ إِلَى أَبِهِهَا بِاكِيَةٌ دَامِعَةُ الْعَيْنِ،

وَشَكَفْ إِلَيْهِ مَا أَصَابَ ذَوْجَهَا ، وَطَلَبَتْ مِنْهُ إِحْدَى الْبُقَرَانِ ، وَوَعَدَ نُهُ أَنْ تَثُرُدُهَا إِلَيْهِ قَوِهِبًا عِنْدَمَا بَيْهِمُ صَابُونَا غَلَّهُ ٱلْخُتُلِ !! وَلَمَا اطْمَأَنَّ السَّاحِرُ إِلَى أَجْرِهِ ٤ بَدَأَ يُعَالِهِ سَابُونَا بِبَعْضِ ٱلْأَعْشَابِ الَّتِي أَخَذَ بَفُرَّأُ عَلَبْهَا كَثِيرًا مِنَ النَّعَا وبينِ وَالرُّقَى ﴿ وَخَفَّتُ وَطْأَةُ الْحُنُمَّى عَنْ سَابُونَا ، وَفَنَحَ عَيْنَبُهِ وَتَنْبَّهُ لِمَنْ حَوْلَهُ ، وَسَمِعَ الشَّاحِرَ يَقُولُ :

يى سود ، وسيع السايو يعون ؛ \_ لَقَنِ اسْتَطَفْتُ أَنْ أَرْضِى الْجِبنَارُو فَلِيلًا، وَكِينُ لَايِزَالُ بُحْنَاجُ إِلَى نُضِيّانٍ أَخْرَى ..

لَابُنَّ مِنْ بَقَرَهِ شَانِيَةٍ إِذَاكُنُكِ تُوبِدِبِنَ شِفَاءً عَاجِلًا لِرَوْجِكِ الْعَزِيــِز ! ! وَكَانَ سَابُونَا قَدْ سَمِعَ هَذِهِ الْعِبَارَةُ ، وَفَهِمَهَا فَهُمَّا جَيِّدًا } فَفَالَ : \_ كَارُّ أَيْتُهَا السَّاحِرُ !! لَنْ نَدْ فَعَ لَكَ شَيْئًا آخَرَ . . إِنِّنِي أَعْرِفُ كَيْفُ أَدُّضِي الْجِينَادُوَ، وَاتُّجَهُ إِلَى زَوْجَنِيهِ ، وَقَالَ لَهَا : \_ عَرَفْكُ اسْبَبَ غَضَيهِ عَلَى 11 إنَّنِي لَمْ أُنفَيِّذِ الْوَعْدَ الَّذِي وَعَدْتُهُ بِهِ ! ! هَيّاً أَخْضِرِي أَخِي الصَّغِيرَ . . لَائدٌ أَنْ

## أُعِيدَ إِلَيْهِ مَزْرَعَنَهُ فِي الْحَالَ. ! ! 2 2 2

وَفِي الْيَوْمِ التَّالِي تَحْسَنَنَ سَادُونَا تَحَسُّنَّا

وَاضِعاً مَلْحُوظاً ، وَلَكِئَهُ كَانَ لَايَسْتَطِيعُ أَنْ

يَدْهُبَ إِلَى الْحُقِيلُ ؛ فَقَالَ إِنَوْجَذِهِ :

\_ لَقَنَدُ بَدَأَتِ الطُّيُورُ وَالْعَصَافِيرُ نَـَـثَـزُلُ فِي

إِلَيْهِ وَتُطَارِدِي الْعَصَافِيرَ . . وَلَنْ تُكَلِّفك

الْمُطَارَدَةُ عَنَاءً كَثِيرًا ، فَيَكُفِي أَنْ نَبْدَ فَي رَمْيَهَا بِالْحَصَى ، لِيُفَلِّدَكِ الْجِينَارُو وَبَتَوَلَّىٰهُو

الْحَفَيْلِ ، وَنُشْلِفُ الزِّرَاعَةَ ، فَيَجِبُ أَنْ نَذْهَبِي

وَأَغْوَانُهُ هَذِهِ الْتُطَارَدَةَ !! خَافَتِ الزَّوْحَةُ وَتَرَدَّدَتُ كَبُرُسِراً . . خَافَتْ أَنْ تَوَى الْجِينَارُو لُوَدِّي عَمَالًا أَمَامَهَا. وَلَكِنَهُا نَنْفِيذًا لِرَغْبَةِ زَوْجِهَا ، سَارَتْ إلَى الْحَقَالُ ، وَقَالُبُهَا بَمُنْكُلُ مُخُوفًا وَرُغْبًا !! وَهُنَاكُ وَحَدَتِ الْعَصَافِيرَ قَدْحَطَّتُ فَوْقَ أَعْوَاهِ الذُّرَةِ ، وَرَاحَتْ نَنْقُدُ حُبُوبَهَا وَتَأْكُلُهَا لِشَكَاهَةٍ وَنَهَم ، فَلَأَنُ يَدَهَا بِالْحُصَرِي ، وَرَمَتْ بِهِ الْعَصَافِيرَ؛

فَادْنَفَعَ الْحَمَةِ فِي مِنْ كُلِّ مَكَانِ فِي الْحَمَل ،

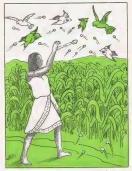

فملأن يدها بالحصى ورمت . . ص

يُطارِدُ الْعَصَافِيرَ وَبَثْبَعُهَا حَبْثُمَا طَارَتْ !! وَقَفَتُ فِي مَكَانِهَا وَهِيَمُعْجَبَةٌ أَشَدُّ الْإِعْجَابِ بِقُدُّرَ فِي الْجِينَادُو ، وَكَانَتْ لَشُكُمُ مِ فِ نَفْسِهَا ، وَلَا تَشْنَطِيعُ أَنْ تُحَرِّكُ لِسَانَهَا بِذِكُنَ اسْمِهِ . . وَأَخِيرًا شَعَرَٰتُ بِعَطَيْسِ شَيهِيهِ ، فَمَدَّثُ يَدَهَا إِلَى عُود مِنْ أَعْوَادِ

الذُّرَوْ أَنْهُ وَقَطَعَتْهُ لِلْمُصَّى مَافِيهِ مِنْ مَاهِ!! وَلَكِنَّهَا قَبْلَ أَنْ نَنْدَأَ مَصَّهُ ، سَمِعَتْ

الْجينارُو بَقُولُ :

\_ لَانْنُغِبِي نَفْسَكِ ١١ كُنَّى ١١كُنَّى ١١

لَقَدْ عَرَفْنَا الْإَنَ كَيْفَ نَحْصُدُ الْحَقُلَ!! وَلَمْ تَمْضِ إِلَّا سَاعَةٌ وَبَعْضُ سَاعَةٍ ، حَتَّى كَانَ هَـــذَا الْحَقْلُ الْفَيسِيحُ مَحْصُودًا،

وَكَانَتُ أَعْوَادُ الذُّرَةِ مَطْرُوحَةً وَمُلْفَا ةً عَلَى الْأَدْضِ كُما رَأَشْهَا بِاسَيِّدِي..

لَمْ بَنُونَ فِيهِ عُودٌ وَاحِثُ فَاتُّمَّا عَلَى سَافِهِ!! وَهُنَا سَأَلَ جَمَالٌ :

\_ وَمَاذًا صَنَعَ سَابُونَا بَعْدَ ذَلِكَ ؟!

فَنُوَلَّى مَمَادُو تَكْمِلَةَ الْفِصَّة كُمَّا بَعْرِفُهَا وَقَالَ : \_ شَعَرَ سَابُونَا بَعْمَ خُرُوجٍ زَوْجَتِهِ أَنَّهُ قَادِرُ عَلَى الْمُشْي وَالْحَرَكَةِ ؛ فَسَادَ إِلَى. الْحَقْل ، وَوَصَلَ إِلَيْهِ فِي اللَّحْظَةِ الَّتِي كَانَ الْجِينَارُو قَدْ حَصَدَهُ فِيهَا . . وَرَأَتْ عَيْنَاهُ هَذِهِ الْمُفَاجَأَةَ الْمُذْهِلَةَ ، وَمَا كَادَ لِيَسْمَعُ مِنْ زَوْجَتِهِ مَاحَدَثَ مِنْهَا ، حَتَّى عَرَفَ أَنَّ الْجِينَارُو غَرَّرَ بِهِ وَخَدَعَهُ ، فَأَاحَ لِيَتُنُّ شَعْرَهُ مِنَ الْغَيْظِ ... وَهُنَا سَمِعَ الْجِينَارُو يَقُولُ : \_ لَا . لَا . . لَانَعْمَلْ شَيْئًا بِهِدِكَ ، لَقَهْ

تَعَاهَدُنَا عَلَى أَنْ نُقَدُّمَ لَكَ كُلَّ مُسَاعَدُهِ ؛ فَيَجِثُ مَلَيْنَا أَنْ لَمُسَاعِدَكَ فِي قَلْعِ الشَّعِرِ، كُمَّا سَاعَدُنَا زَوْجَتَكَ فِي حَصْدِ الْحَقَالِ!!

وَذُعِرَتِ الزَّوْحَةُ أَشَدُّ ذُعُرٍ ، حِينَمَا رَأَتْ

ذَوْجَهَا يَصْرُخُ وَبَلَلَوَّعِي مِنَ ٱلْأَلَمِ ، وَرَأْمُهُ

يَخْلُو مِنَ الشُّعِيرِ شَبُئًا فَشَيْنًا !! وَلَوْلَا أَنَّهَا لَلَبْتَهَتْ وَجَذَبَنْهُ لِمِشْدَّةٍ خَارِجَ

الْحَفْلِ ، مَاسَلِمَ مِنْ شَرِّ الْجِينَارُو!!

وَصَمَتَ مَمَادُو قَلِيلًا ، ثُمَّ عَادَ يَقُولُ لِجَالٍ : \_ هَلِ الْعَقُلُ الْكِيرُ الَّذِي الْخَتَرَعُ هَذِهِ الْفِصَّةُ ،

كَانَ يُوبِدُ أَنْ يُشَجِّعَنَا بِهَا عَلَى طَلُ دِ الْفَرَافِسِبِّينَ مِنْ بِلَادِنَا ، كُمَا طَرَدَ الْجِبِنَارُو سَابُونَا ؟! فَأَيْلُسَمُ جَمَالُ وَفَالَ : \_ هَذَا صَحِيحُ !! وَالْآنَ قَدُ طَرَدُتُمُ الْمُسْتَعْمِرِينَ } فَيَجِبُ

عَلَيْكُمُ أَنْ تَسْنَعِلُوا هَذِهِ الْإُدْضَ ، كَالْشَلْعِلُونَ كُلُّ شَيْءِ فِي الْبِلَادِ!!

111

وَهُنَا كَانُوافَدُ وَصَلُوا إِلَى مَدِينَهُ تُمْثُكُنُو ، فَأَشَا وَالْهَا مَمَادُوفَائُلاً: لَفَدُ أَصْبَحَتُ مَدِينَةٌ أَثَرَيَّةً ، بَعْدَ أَنْ كَانَتُ ٱكْبُرَ الْمُدُّنِ فِي غَرْبِ إِفْرٍ يَفِي يَفِيدَةَ 11 وَ مَا اَنْ كُونَ مِنَاكُ وَ مِنْ اللَّهُ وَ فَعَرْبِ إِفْرٍ يَفِيدُهِ أَنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ إ

فَسَالُهُ جَمَّالُ ؟ - وَلِيْمَ ذَلِكَ ؟! فَأَحَاتِ قَاشُلًا :

فَوَغِبَّ جَمَالُ أَنْ يَغَمُوا يَوْمَهُمْ فِي دُمُوعِ هَذِهِ الْدِينَةِ الْكِينَةِ الْكِيدِةِ الْقِينَةِ الْمِشْكُمُ مِنْهَا هَذِهِ الْدِينَةِ الْكِينَةِ الْكُلِّمِةِ عَلَيْهِ الْمُعَلِّمِ مِنْهَا

هَانِيهِ الدِينَةُ الطَّهِيْرُ وْءَالِينَ النَّصُرُ الإِنْسُلَامُ بِينَّهُ فِي غُرْبٍ إِفَّ بِفِيَّةً كُلَّةٍ ، يِعَصْلِ النَّبَارِ لُسُلِمِينَ الَّذِينَ كَانُوا يَانْزِلُونَ فِيهَا ، فَحَمَّقِتَ مَمَّادُو

دَغْتَتُهُ !!



